

# عدالت مهدوی و ادیان

نويسنده:

نصرت الله آيتي

ناشر چاپي:

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیهالسلام

ناشر ديجيتالي:

مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان

# فهرست

| هرست                                       |
|--------------------------------------------|
|                                            |
| ىدالت مهدوى و اديان                        |
| مشخصات كتاب                                |
| اشاره                                      |
|                                            |
| مقدمه                                      |
| نرمش دولتها در برابر امام مهدی             |
| يارى شدن امام مهدى به وسيله رعب            |
| رفتار مسالمت آميز امام مهدى با اهل كتاب    |
|                                            |
| مدت زمان فتح دنیا                          |
| جنگها و مرگ فراگیر                         |
| روايات                                     |
|                                            |
| جمع بندی٣٠                                 |
| پاورقی                                     |
| , باره مرکز تحقیقات رابانهای قائمیه اصفهان |

### عدالت مهدوي و ادیان

### مشخصات كتاب

نويسنده: نصرت الله آيتي

ناشر: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود

### اشاره

برخوردهای آغازین امام مهدی (عج) با اهل کتاب چگونه است؟ عادلانه و همراه با رأفت و مدارا یا سهمگین و همراه خشونت؟ در قسمت نخست نوشتارحاضر بر مسالمت آمیز بودن رفتار امام مهدی (عج) با اهل کتاب ذکر شده است.بر اساس این، قرآن تنها شماری از اهل کتاب ـ که متعصبانه حق را انکار می کنند ـ در جریان فتح دنیا به دست سپاه امام مهدی (عج) کشته خواهند شد و اکثریت آنان راه رستگاری و فلاح را در پیش خواهند گرفت و در پایان، به بررسی روایاتی پرداخته شده است که از برخوردهای سپاه امام مهدی (عج) با اهل کتاب سخن به میان آوردهاند. نتیجه کنکاش در روایات، این است که آنها نه تنها تعارضی با مدعای فوق ندارند، بلکه آن را تأیید نیز می کنند.

### مقدمه

از دیرباز، اندیشه خرافی برخوردهای تند و خشونتبار سپاه امام مهدی (عج) با انسانهای عصر ظهور در اذهان بسیاری نفوذ کرده است و گـاه این تصور به دور از واقعیت و تصویر تاریـک از عصـر پرفروغ ظهور، انسانهـای نادان را به مرز بیرغبتی و احیاناً تنفر از درک آن روزگار پرشکوه کشانده است. براساس این دیدگاه، وقتی برخورد امام مهدی (عج) با مسلمانان و شیعیان چنین باشد، غیرمسلمانان جای خود دارنـد. فرورفتن در منجلاب فساد و تباهی و دوری از فضیلتها و آرمانهای اخلاقی، غیرمسلمانان را سزاوار برخوردی سهمگین و انتقامی سخت کرده است و سپاه مهدی موعود (عج) از سوی خداوند متعال مأمور گرفتن این انتقام است.اما میراث فرهنگی پیشوایان دینی (ع) سخنی جز این دارد و واقعیت را به گونهای دیگر ترسیم کرده است. مهدی (عج) نه مهدی مسلمانان که مهدی همه امتها است؛ «السلام علی مهدیالامم». [۱] و عدالت او نه مخصوص مسلمانان که برای همگان است: «یسع عدله البروالفاجر». [٢] او مظهر رحمت واسعة الهي است: «السلام عليكَ ايها الرَحمة الوَاسِعَة» [٣] و رحمت الهي همكان را فراكرفته است. رحمتي وُسِعَت كل شي. [۴] او بهار مردمان است: «السلام على ربيعالانام» [۵] و خرمي روز گاران: «ونضرهٔالايام» [۶] و چونان بهار، خرمی و طراوتش را به همگان هدیه میکند.از عدالت مهدوی در ارتباط با معتقدان دیگر ادیان الهی در ابعاد مختلف میتوان سخن گفت. عدالت در دعوت (تبیین، دادن فرصت فکر و تصمیمگیری و...)، عدالت قضایی، عدالت اقتصادی و... از ابعاد مختلف برخوردهای عادلانه امام مهدی (عج) است و این مواجهه گاه از مرز عدالت خارج شده و به حوزه احسان وارد میشود. نزول عیسی از آسمان و شرکت دادن او در تشکیل حکومت عـدل جهانی و نیز سپردن نقش محوری به ایشان در کشـتن دجال و سـفیانی ـ به عنوان دو جبهه از مهمترین جبهههای مخالف حکومت جهانی امام مهدی (عج) ـ و در نتیجه، شکل گرفتن احساس مشارکت و بلکه مالكيت نسبت به اين حركت جهاني در ميان اهل كتاب، از اقدامات محسنانهٔ امام مهدي (عج) خواهد بود.ما از ميان ابعاد مختلف عـدالت مهـدوي در مواجهه با اهل كتاب، تنها به اين سؤال پاسـخ خواهيم داد كه آيا آن حضـرت در آغاز حركت جهاني خويش با اهل کتاب برخوردی عادلانه، مسالمت آمیز و همراه با رأفت و رحمت خواهد داشت و یا این که بسیاری از آنان را از دم شمشیر

خواهم گذرانمه؟ قراین کدام دیمه گاه را تأییم میکنند و از روایات مربوط کدام نظریه را میتوان تاییم کرد؟ نوشتار حاضر پاسخی کوتاه به سؤال فوق است.به اعتقاد ما، استفادهٔ امام از حربهٔ قتل، جنگ و خشونت در کمترین حد ممکن خواهد بود و درصد بسیار اندکی از اهل کتاب در رویارویی با امام، به قتل خواهند رسید. آن هم اهل کتابی که از لجاجت و عناد خود دست برنداشته و حق آشکار را انکار کنند. این دیمه گاه را میتوان به وسیله قراین متعددی تأیید و تقویت کرد از جمله:

## نرمش دولتها در برابر امام مهدي

بیگمان، امام مهدی (عج) براساس موازین فقهی و اسلامی پیش از لشکرکشی و آغاز جهاد، اهل کتاب را به اسلام خوانده و اهداف خود از جهاد را به آنان اعلام خواهد فرمود. آن اهداف عبارتند از گسترش توحید، معنویت، عدالت.... رساندن این پیام به گوش جهانیان، با توجه به فنآوری موجود در امر اطلاعرسانی و ارتباطات امری ساده خواهـد بود. با رسیدن پیام حضـرت به گوش جهانیان، این پیام آسمانی در دل انسانهای خسته و مأیوس نور امیدی میتاباند و انسانهای تشنهٔ معنویت و عدالت و خسته از پوچی و ظلم و فساد را به جنبش و تحرک وا میـدارد و در درون کشورهای مسیحی و یهودی گروهها و جماعتهای زیادی خود به خود و به صورت خودجوش شکل گرفته و خود را برای کمک به امام که در حال حرکت به سوی آنهاست آماده میکنند. امام صادق ميفرمايد: اذا خرج القائم خرج من هـذالامر من كان يرى انه من اهله و دخل فيه شبه عبدهٔ الشمس والقمر [٧] .چون قائم (عج) قيام کند، کسی که گمان میرفت اهل این امر باشد از آن خارج میشود. و در مقابل، افرادی که مانند خورشید و ماهپرستان هستند به آن میپیوندنـد.گرچه در این روایت تعبیر «مثـل خورشـید و ماهپرسـتان» آمـده، ولی به قرینه صـدر روایت منظور کسانی است که از آنها پیوستن به امام مهدی (عج) توقع نمیرفت و این تعبیر شامل تمامی غیرمسلمانان میشود. همچنین بسیاری از اهل کتاب امروز جهان، به اسم، اهل کتابند و از نظر عمل و اعتقادات و اخلاقیات به ماه و خورشیدپرستان بی شباهت نیستند. به هر حال «با شکل گرفتن این گروهها و جماعتها، حکومتهای این مناطق هرچنـد هم که مصـمم بر مقاومت و جنگ باشـند، ناگزیر از نرمش و اقدام مسالمت آمیز خواهند بود؛ چرا که حاکم در چنین شرایطی مانند شخص غیرمسلحی است که هیچ توان و نیرویی ندارد. و تدریجاً دولتهای کافر درمییابند که آینده جهان در دست امام مهدی (عج) خواهد بود و این حقیقتی است که گریزی از آن نیست یا اینکه دست کم حکومت امام مهدی (عج) همچون دولت بزرگی خواهد بود که جبههگیری و رویارویی با او بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین بهترین روش، نزدیک شدن به او و داشتن برخوردی محترمانه است». [۸] .بـا وجود چنین نرمشـی از سوی دولتها، به یقین، جنگ و كشتار به پايينترين سطح ممكن خواهد رسيد.

# **یاری شدن امام مهدی به وسیله رعب**

در روایات فراوانی به این نکته اشاره شده است که امام مهدی (عج) با ایجاد رعب از سوی خداوند یاری میشود. (منصور بالرعب) برخی از آن روایات به این شرحاند:الف) امام باقر:... الرعب یسیر مسیرهٔ شهر امامه و خلفه و عن یمینه و عن شماله.... رعب به فاصله یک ماه پیشاپیش او، پشت سر او و از راست و چپ او حرکت میکند. [۹] .ب) امام باقر:... یسیرالرعب امامه شهراً و خلفه شهراً امده الله بخمس الاف من الملائکهٔ مسومین [۱۰] .رعب به فاصله یک ماه پیشاپیش او و به فاصله یک ماه پشت سر او حرکت میکند. خداوند او را با پنج هزار فرشته نشانهدار کمک میکند.اثر آشکار این رعب و هراس تضعیف روحیه مخالفان امام مهدی (عج) و به حداقل رسیدن در گیری و تلفات خواهد بود.

# رفتار مسالمت آميز امام مهدي با اهل كتاب

روایات فراوانی به مسالمت آمیز بودن رفتار امام مهدی (عج) با اهل کتاب گواهی میدهد. پیش از آوردن آنها، تذکر دو نکته مفید به نظر میرسد:نکته اولسید محمد صدر پس از آوردن برخی از روایاتی که بر قتل مخالفان امام (عج) دلالت میکند می گوید:ممکن است این سؤال در ذهن خطور کنـد که ظـاهر روایـات یادشـده این است که قتـل زیـاد مخصوص مسـلمانان بوده و غیرمسـلمانان را دربرنمیگیرد. به راستی دلیل این مسئله چیست؟ با آنکه میدانیم که کافر و مشـرک از حق دورتر و نسبت به قتل از مسلمان منحرف سزاوارترند؟ما میتوانیم به این سؤال دو پاسخ متفاوت بدهیم:الف) ما دلالت این روایات بر اختصاص کثرت قتل به مسلمانان را انکار میکنیم؛ زیرا این روایات دو دستهاند:دسته اول، روایاتی که مطلقاند و هیچ اشارهای نسبت به اختصاص به مسلمانان در آنها وجود نـدارد، بلکه ظـاهر آنهـا عـام است و شامل همه مردم میشود. ماننـد این روایات: «القائم یسـیر بالقتل...»، «لایسـتتیب احـداً...»، «ما هو الاالسيف...»، «فلا يزال يقتل اعداء الله حتى يرضى الله عزوجل» و امثال اينها.دسته دوم، اخبارى كه در آنها از برخى گروهها نام برده شده است. مانند: قریش، بتریه، [۱۱] اهل سواد، عرب، فارس، ۷۰ قبیله از عرب. از این گروهها، بتریه طبق فرض، منحرفاند و مستحق قتل، ولی نسبت به دیگر گروهها اینها عناوینی هستند غیردینی که در هر کدام از آنها مسلمان ـ با مذاهب متفاوت ـ و غیر مسلمان ـ با دینهای متفاوت ـ به نسبتهایی یافت میشوند. آمدن اسامی این گروهها در برخی از اخبار به معنای عدم شمول قتل نسبت به دیگر گروهها نیست؛ زیرا قانون «کلّم الناس علی قدر عقولهم؛ با مردم به اندازه عقلشان سخن بگو»، باعث شده است که پیشوایان اسلامی اسامی همه گروههایی که مشمول حکم قتلاند را بیان نکنند؛ زیرا سطح فکری و فرهنگی مردم عصر صدور این روایات ظرفیت فراگیری آن را نداشته است.ب: ما اگر از پاسخ اول کوتاه بیاییم و بپذیریم که ظاهر روایات این است که کثرت قتل مخصوص مسلمانان است، این، امر بعید و دور از ذهنی نیست. بلکه میتواند مطابق با قواعد عمومی اسلامی و برنامههای کلی الهی باشد؛ زیرا ما پیشتر اشاره کردیم که تسلط امام مهدی (عج) بر غیرمسلمانان و کشورهای غیر اسلامی برنامه ویژه و مخصوصی دارد و ما روایاتی که این معنی را تأیید میکنند در آینده خواهیم آورد. آن برنامه مخصوص، تسلطی است که بیش تر آن جنبه مسالمت آمیز دارد. همچنانکه مسلمانان و کشورهای اسلامی نیز برنامهای ویژه به خود را دارنـد که آن برنامه، کثرت قتل آنها میباشـد و روایات یادشده بر این مطلب دلالت داشتند. این کثرت قتل به منظور تسلط نیست؛ به خاطر پاکسازی جامعه از عناصر سوء است». [۱۲] .در ادامه، سید محمد صدر علل مختلفی را برای تفاوت رفتار امام (عج) با مسلمانان و غیرمسلمانان بر میشمارد. یکی از مهمترین آن دلایل این است که:دلیل و حجت حقانیت دین اسلام برای مسلمانان در محدوده وسیعی آشکار و واضح است. به خلاف غیرمسلمانان که چنین وضوحی برای همه و در سطح واحدی فراهم نشده است. وجود این ویژگی در مسلمانان، اقتضا میکند که مسلمانان از بالاترین رتبههای ایمان و اخلاص برخودار باشند و بهترین نمونه و الگوی نظریهای باشند که خود آن را طرح کردهاند. مسلمانانی که این گونه نباشند، بهزودی یا در دراز مدت در امر رهبری و نیز اجرای تئوری عدالت کامل، در سرزمین خود و سراسر گیتی اخلال ایجاد میکننـد و این با هدف بلند امام (عج) منافات دارد. [۱۳] .نکته دومگرچه در این روایـات، واژه اهل کتاب به کار نرفته است، ولی از سرزمینهایی چون روم نام برده شده است و از آنجا که بیش تر مردمان مغرب زمین اهل کتاباند، شیوه رویارویی امام (عج) با مغرب زمین همان شیوهٔ امام با اهل کتاب خواهـد بود.به هرحال، برخی از روایاتی که بر مسالمت آمیز بودن رفتار امام مهدى (عج) با اهل كتاب دلالت ميكنند به قرار ذيل است:الف) امام على (ع) ميفرمايد:ثم يسير و من معه من المسلمين لايمرون على حصن ببلـد الروم الاـقالوا عليه لاـاله الاـالله فتتساقـط حيطانه ثم ينزل من القسطنطنية فيكبرون تكبيرات فينشف خليجها و يسـقط سورها ثم يسير الى روميهٔ فاذا نزل عليه كبرالمسلمون ثلاث تكبيرات فتكون كالرملهٔ على نشز. [۱۴] .سپس او و همراهانش حركت میکنند. در کشور روم به دژی برنمیخورند؛ مگر اینکه با گفتن ذکر لایاله الله دیوارهایش فرو میریزد. سپس در قسطنطنیه (استامبول) فرود میآینـد و با گفتن چند تکبیر رودخانهاش میخشـکد و حصارهایش فرو میریزد. آنها سـپس به سـمت رومیه حرکت میکنند و با گفتن سه تکبیر، آنجا چون شنزاری بر بلندی میشود.ب) امام باقر (ع):... و یبعث جنداً الی القسطنطنیهٔ فاذا بلغوا الخلیج

کتبوا علی اقدامهم شیناً و مشوا علی الماء فاذا نظر الهیم الروم یمشون علی الماء قالوا هولاء اصحابه یمشون علی الماء فکیف هو؟ فعند ذلک یفتحون لهم ابواب المدینه فیحکمون فیها ما یشائون. [1۵] .... و مهدی (عج) سپاهی را به سوی قسطنطنیه گسیل میدارد. چون به رودخانه رسیدند، بر پایشان چیزی نوشته و بر آب راه میروند. چون رومیان این صحنه را مشاهده کردند، می گویند اصحاب او بر آب راه میروند، پس خود او امام مهدی (عج) چگونه خواهد بود؟ در این هنگام، درهای شهر را بر آنان میگشایند و سپاه امام وارد شهر شده و هر چه اراده کند انجام میدهد. ج) امام علی (ع):... و یسیر المهدی حتی ینزل بیت المقدس و تنقل الیه الخزائن و تدخل العرب و العجم و اهل الحرب و الروم و غیرهم فی طاعته من غیر قتال [1۶] .... مهدی (عج) حرکت کرده در بیتالمقدس فرود میآیید. تمام خزاین نزد او برده میشود و عرب، عجم، ستیزه جویان، رومیان و دیگران بیجنگ و در گیری اطاعت او را گردن می نهند.این مضمون - برخورد مسالمت آمیز با اهل کتاب - را میتوان با روایات دیگری نیز تأیید کرد از جمله:امام علی فرمود:... فیسیر المهدی (عج) بمن معه لایحدث فی بلد حادثهٔ الا الامن و الامان والبشری. [۱۷] .... سپس مهدی و همراهانش حرکت میکنند. و هیچ شهری جز امن و دادن امان و بشارت اتفاقی رخ نمیدهد.

# مدت زمان فتح دنیا

چهارمین زاویهای که میتوان از آن به مسئلهٔ رویارویی امام (عج) با اهل کتاب نگریست و میتوانـد قرینهای بر استفاده حداقل امام مهدی (عج) از حربه قتل باشد، مسئله مدت جنگ و نبرد امام (عج) برای فتح دنیاست. برخی از روایات این موضوع بدین قرارند:الف: عيسى الخشاب ميگويد به امام حسين عرض كردم آيا شما صاحب اين امر هستيد؟ حضرت فرمودند:لا ولكن صاحب الامر الطريد الشريد الموتور بابيه المكني بعمه يضع سيفه على عاتقه ثمانية اشهر [١٨] .خير، ولي صاحب اين امر طردشده رانده شدهای است که کسی برای پدرش خونخواهی نکرده، او هم کنیه عموی خود است و شمشیر را هشت ماه بر دوش میگذارد.ب) امام باقر (ع):... و يضع السيف على عاتقه ثمانية اشهر يقتل هرجا..... شمشير را برهنه كرده، هشت ماه بر دوش ميگذارد و بسيار میکشد... [۱۹] ما مدت حکومت امام مهدی (عج) را به هر میزان که بدانیم، براساس روایات یادشده هشت ماه آن که قاعدتاً هشت ماه آغازین ظهور است، مدت زمانی است که امام با مخالفان خود به جنگ و نبرد خواهـد پرداخت. با توجه به دو نکته میتوان این احتمال را تقویت کرد که در گیریهای امام (عج) با غیرمسلمانان بسیار اندک خواهد بود و آنان در برابر امام مقاومت چندانی نخواهنـد کرد و امـام بـا کمترین در گیری، سـرزمینهای آنان را فتـح خواهـد نمود.نکته اول: روایاتی که در آنها به نبرد امام با دیگر گروهها اشاره شده است، مانند در گیری با قریش، بنی شیبه، اهل بصره، اعراب و سفیانی در نقاط مختلف و.... برخی از این روایات از اين قرارند:الف: امام باقر (ع):اذا بلغ السفياني ان القائم قد توجه من ناحية الكوفة يتجرد بخيله حتى يلقى القائم... فيقتتلون يومهم ذلك حتى ان الله تعالى يمنح القائم واصحابه اكتافهم فيقتلونهم حتى يفنوهم.... [٢٠] .چون سفياني مطلع ميشودكه قائم (عج) از جانب کوفه به سوی او رهسپار شده است او نیز همراه با سوارانش حرکت میکند تا اینکه با قائم (عج) روبهرو میشود... پس آن روز با یکدیگر میجنگند. سپس خداوند قائم (عج) و یارانش را بر آنها مسلط میکند تا اینکه آنها را کشته و از بین میبرند.ب: امام صادق (ع):اذا قام القائم (عج) من آل محمد صلوات الله عليه اقام خمسمأه من قريش فضرب اعناقهم ثم اقام خمسمأه فضرب اعناقهم ثم خمسمأهٔ اخرى حتى يفعل ذلك ستّ مرات. قلت: و يبلغ عدد هولاء هذا؟ قال: نعم منهم و من مواليهم. [٢١] . چون قائم آل محمد (عج) یام کرد پانصد نفر از قریش را گردن میزند. سپس پانصد نفر دیگر را گردن میزند و سپس پانصد نفر دیگر را و این کار را شش بار تکرار میکند. راوی میگوید: عرض کردم قریش این مقدار هستند؟ فرمود؟ آری از آنها و از دوستانشان.اینها نمونههایی است از جنگها و در گیریهای امام مهدی (عج) با دشمنان به منظور پاک کردن دنیا از وجودشان.نکته دوم: اندک بودن مدت زمان هشت ماه برای فتح کل دنیا؛با پیوست کردن این دو نکته، یعنی جنگها و در گیریهای حضرت با گروههای گوناگون در خاورمیانه

از یکسو و اندک بودن مدت زمانی که حضرت طی آن بر تمام دنیا مسلط میشود، میتوان این احتمال را تقویت کرد که در گیریهای امام (عج) با اهل کتاب و دیگر ملتها بسیار اندک خواهد بود؛ چرا که جنگهای حضرت در خاورمیانه، طبیعتاً بخش عمدهای از هشت ماه را به خود اختصاص خواهد داد. بنابراین اگر فتح مغرب زمین و دیگر نقاط دنیا نیز همراه با جنگ و در گیری و قتل و کشتار باشد، فتح دنیا در هشت ماه امری بعید خواهد بود؛ به ویژه با توجه به وسعت فوقالعاده مناطق مسکونی کره زمین.نکته قابل توجهی که مؤید مدعای ماست، این است که این احتمال وجود دارد که هشت ماه یاد شده، مدتزمان فتح و تسلط بر دنیا نباشد، بلکه مدت زمانی باشد که امام دنیا را از شر دشمنان و منحرفان پاک میکند؛ به این معنی که امام نخست کل دنیا را فتح خواهند کرد. طبیعتا پس از فتح دنیا انسانهای معاند و منحرفی نیز هستند که به دنبال ضربه زدن به نظام امام مهدی (عج) و مخالفت با اهداف و آرمانهای حضرت باشند و امام چارهای جز در گیری با این گروه نخواهد داشت. سید محمد صدر معتقد است هشت ماه یادشده تنها زمان فتح دنیا نیست؛ بلکه مدت زمانی است که اولاً امام (عج) دنیا را فتح میکند و ثانیاً دنیا را از لوث وجود معاندان و منحرفان پاک میکند. [۲۲] .براساس این احتمال، فتح دنیا در مدتی بسیار کمتر از هشت ماه اتفاق خواهد افتاد و مدت زمان فتح مغرب زمین - سرزمین اهل کتاب - بسیار بسیار اندک خواهد بود. در نتیجه، قتل و در گیری به کمترین میزان خود خواهد بود.

# جنگها و مرگ فراگیر

قرینه پنجمی را نیز میتوان بر مـدعای برخورد مسالمت آمیز و به دور از جنگ و خونریزی امام مهدی (عج) با اهل کتاب اقامه کرد. آن قرینه این است که براساس تعداد چشم گیری از روایات، پیش از ظهور، قتل و مرگ به شکل گستردهای بر بشریت سایه خواهد افکنـد و درصد بسیار بالایی از انسانها بر اثر جنگها و حوادث طبیعی از میان خواهند رفت. بیتردید وجود این دو عامل به ویژه عامل اول ـ جنگ و درگیری ـ توان نظامی و دفاعی بشریت را به شدت کاهش خواهد داد و کشورها را از نظر نظامی آسیبپذیر خواهد نمود. به یقین، بشریتی که امروزه به مرگبارترین سلاحهای کشتار جمعی مجهز است و برخی از نیروی اتمی در اختیارش برای متلاشی کردن کل کره زمین کفایت می کند، در صورت وقوع جنگی فراگیر، از توان نظامی خود تا حد ممکن استفاده خواهد کرد و بسیار طبیعی خواهد بود که در صورت وقوع چنین جنگی، نیروهای متخاصم و نیز توان نظامی و دفاعی آنها به شکل وسیعی از میان برود. این جمله معروف که اگر جنگ جهانی سومی وجود داشته باشـد جنگ جهانی چهارم با سـنگ و چوب خواهـد بود، به همین واقعیت اشاره دارد.با رخ دادن چنین جنگی و فرسایش توان نظامی کشورهای متخاصم، مقاومت در برابر سپاه امام مهـدی (عج) به کمترین حـد خود خواهد رسید و سپاه امام با کمترین جنگ و در گیری دنیا را فتح خواهد نمود.البته اصل وجود جنگ و مرگ، پیش از ظهور، مسائلی است که در روایات فراوانی به آن اشاره شده است، ولی به گستردگی و فراگیر بودن آن، تنها در چند روایت اشاره شده است و ما مدعی نیستیم که چنین جنگی با این گستردگی حتماً اتفاق خواهد افتاد. بیتردید، اثبات وقوع چنین حادثه هولناکی نیازمند بررسی روایات و اسناد و دلالت آنها از یک سو و بررسی سایر روایات موافق و مخالف و جمعبندی آنها از سوی دیگر، و نیز تحلیل شرایط جهانی است؛ ولی وجود این روایات در منابع دست اول و تعدد آنها این احتمال را تقویت میکند و همين براي ما به عنوان شاهـد كفايت ميكند.برخي از اين روايات بدين قرارند:الف) امام على (ع):لايخرج المهدي حتى يقتل ثلث و یموت ثلث و یبقی ثلث.مهدی (عج) ظهور نمیکند مگر هنگامی که یک سوم مردم کشته شوند و یک سوم بمیرند و یک سوم باقی بمانند. [٢٣] .ب) شيخ صدوق به سند خود از سليمان بن خالـد از امام صادق روايت ميكنـد:قدّام القائم موتان موت احمر و موت ابيض حتى يـذهب من كل سبعة خمسة. الموت الاحمر السيف والموت الابيض الطاعون. [٢٤] . پيش از ظهور قائم (عـج) دو مرگ وجود خواهد داشت: مرگ سرخ و مرگ سفید تا از هر هفت نفر پنج نفر بمیرند. مرگ سرخ مرگ با شمشیر است و مرگ سفید مرگ با طاعون.یادآوری این نکته لازم است که گرچه بشریت از نظر به داشتی و مبارزه با بیماریهای گوناگون از جمله طاعون و

وبا به پیشرفت چشم گیری دست یافته است و مرگ انسانها با طاعون با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر میرسد، ولی این احتمال وجود دارد که شیوع طاعون پس از بروز جنگهای فراگیر باشد. با بروز چنین جنگهایی که با سلاحهای کشتار جمعی، بسیاری از انسانها کشته میشوند، هم توان مالی و اقتصادی کشورها از بین میرود و هم نیروی انسانی لاخرم برای مبارزه با بیماریها به شدت کاهش خواهد یافت؛ با این شرایط، مبارزه با بیماری فراگیر طاعون امری مشکل خواهد بود. بنابراین اگر در این روایات، از مرگ بسیاری از انسانها به وسیله طاعون سخن به میان آمده، میتوان برای آن وجه معقولی تصور کرد. احتمال یادشده را میتوان با توجه به این نکته تأیید کرد که در روایت بالا و روایات همانند، مرگ با شمشیر پیش از مرگ به سبب طاعون آورده شده است. آنچه گذشت، قراین و شواهد خارجی بر رویارویی مسالمت آمیز امام (عج) با اهل کتاب بود. اکنون نوبت آن رسیده است که به بررسی روایاتی بپردازیم که در آنها به مسئله قتل اهل کتاب توسط سپاه امام مهدی (عج) اشاره شده است. ما به منظور کامل شدن بحث و زدودن شبهه، دلالت روایات بر کشتار وسیع اهل کتاب توسط سپاه امام (عج) در اینجا مجموعه روایات را آورده و مضامین آنها را به کوتاهی بررسی خواهیم نمود. به تعبیر دیگر، هدف از آوردن این احادیث در اینجا این است که اثبات کنیم از مجموعه روایاتی که بر قتل اهل کتاب توسط سپاه امام مهدی (عج) دلالت دارند، به هیچ وجه نمیتوان کشته شدن بیشتر آنان را فهمید. بنابراین قراین و شواهدی که بر مسالمت آمیز بودن رویارویی امام (عج) با اهل کتاب اقامه شد، معارضی ندارند.

# روايات

مجموعه این روایات را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:۱. دسته اول روایتی که احتمالاً بر کشته شدن همه کافران و مشرکان به دست امام (عج) دلالت میکند:شیخ صدوق به سند خود از ابیبصیر از امام صادق در تفسیر آیههوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق ليظهره على المدين كله و لوكره المشركون (صف: ٩)او كسى است كه رسول خود را بـا هـدايت و دين حق فرسـتاد تا او را بر همه اديان غالب سازد، هرچند مشركان كراهت داشته باشند. نقل ميكند:فاذا خرج القائم (عج) لم يبق كافر بالله العظيم و لامشرك بالامام الاكره خروجه حتى ان لو كان كافر او مشرك في بطن صخرة لقالت: يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. [٢۵] .چون قائم (عج) قیام کرد، منکر خداوند و مشرک به امامی نمیماند، مگر اینکه از خروج او ناخشنود است. تا آنجا که اگر کافر یا مشرکی در دل صخرهای پنهان شده باشد، به صدا در آمده میگوید: ای مؤمن در دل من کافری است؛ مرا بشکن و او را بکش.این احتمال وجود دارد که مفاد این روایت عمومیت قتل نسبت به تمامی کفار و مشرکین باشد؛ چرا که نکره در سیاق نفی افاده عموم میکند (لم يبق كافر و لامشرك؛ هيچ كافر و مشركي نمي ماند...) توجه به جمله «اذا خرج القائم؛ چون قائم قيام كند» اين احتمال كه قتل تمامی مشرکان و کفار مخصوص مکان یا زمان یا جنگ خاصی باشد را تضعیف میکند. به عبارت دیگر، براساس ظاهر روایت، وقتی امام قیام خود را آغاز کرد و خبر آن به گوش کفار و مشرکان رسید، همه آنها از این حادثه ناخرسند خواهند شد و همه آنها به دست امام کشته خواهنـد شد.اگر ما روایت بالا را به شکلی که گذشت معنی کنیم، بر قتل تمامی کفار و مشرکین دلالت دارد؛ ولى به نظر ميرسـد چنين معنايي از روايت فوق قابل اسـتظهار نباشد؛ چرا كه غايت بودن جمله «حتى لوكان كافر او مشـرك في بطن صخرهٔ...» از جمله قبل، وجه معقولی نـدارد؛ یعنی این که بگوییم «همه کفار و مشـرکان از ظهور امام (عج) ناخشـنود هسـتند تا اینکه اگر کافر یا مشرکی در جایی پنهان شود، آنجا میگوید کافر یا مشرکی زیر من پنهان شده» معنای محصلی ندارد؛ چرا که پنهان شدن کفار و مشرکان و خبر دادن موجودات از آنها نمیتواند غایت ناخشنودی آنان باشد. بلکه ظاهراً حتی غایت از چیزی است که از سیاق جمله فهمیده میشود؛ یعنی همه کفار و مشرکان از ظهور امام ناخشنود میشوند، میان کفار و مشرکین و امام جنگ و در گیری رخ میدهـد و آنها با یکـدیگر میجنگنـد تا آنجا که اگر در دل سـنگ هم پنهان شوند...».و طبیعتاً آنانی که با سـپاه امام به رويارويي برميخيزند، همهٔ اهل كتاب نيستند؛ بلكه بخشي از آنها هستند. بنابراين اين روايت بر قتل همه اهل كتاب دلالت ندارد.٧.

دسته دوم روایاتی هستند که بر قتل اهل کتاب در زمان یا جنگ خاصی دلالت میکنند؛ از جمله:الف: امام علی (ع):... ثم یموت عيسى و يبقى المنتظر المهدى من آل محمد (ص) فيسير في الدنيا و سيفه على عاتقه و يقتل اليهود والنصاري و اهل البدع [٢۶] .... سپس عیسی رحلت میکنـد و مهدی منتظر آل محمد (ص) باقی میماند. او در حالی که شمشـیر بر دوش دارد، زمین را درمینوردد و یهود، نصارا و بدعت گزاران را میکشد.این روایت بر قتل آن گروه از اهل کتاب دلالت میکند که پس از مرگ عیسی بر دین خود باقی ماندهاند؛ ولی اینکه این عـده از اهل کتاب چنـد درصـد از مجموع اهل کتاب پیش از ظهورنـد، همه، اکثریت یا اقلیت، معلوم نیست. چه بسا با توجه به قراین و شواهدی که در جای خود ذکر شده است، [۲۷] بیشتر اهل کتاب اسلام آورده و تنها گروه اندکی باقی مانده و کشته شوند. بنابراین از این روایت نمیتوان کمیت اهل کتابی را که به دست حضرت کشته میشوند به دست آورد.ب: امام على (ع):... و يخرج عيسى فيلتقى الدجّال فيطعنه فيذوب كما يذوب الرصاص ولاتقبل الارض منهم احدا لايزال الحجر والشجر یقول: یـا مومن تحتی کافر اقتله. [۲۸] .... و عیسـی خروج میکنـد و با دجال روبهرو میشود. پس نیزهای به او میزند و او مانند سـرب ذوب میشود. زمین هیچ یک از آنها را در خود نمیپذیرد. پیوسته سنگها و درختان می گویند: ای مؤمن کافری در زیر من پنهان شده است او را بكش.ج: امام باقر:... ثم ان الله تعالى يمنح القائم و اصحابه اكتافهم فيقتلونهم حتى يفنوهم حتى ان الرجل يختفي في الشجرة والحجرة فتقول الشجرة والحجرة: يا مؤمن هذا رجل كافر فاقتله فيقتله. [٢٩] .... سپس خداوند قائم (عج) و يارانش را بر آنها مسلط میکند تا اینکه آنها را کشته و از بین میبرند. تا آنجا که اگر شخصی پشت درخت یا سنگی پنهان شود، درخت و سنگ میگویند: ای مومن، این مردی است کافر؛ او را بکش. پس او را میکشد.روایت «ب» مخصوص جنگ با سپاه دجال است. بنابراین دلالت بر کشته شدن کفار سپاه دجال میکند؛ نه مطلق کفار. روایت «ج» نیز به قرینه صدر روایت، بر قتل کفار در جنگ با سفیانی دلالت ميكند: اذا بلغ السفياني ان القائم قد توجه من ناحية الكوفة يتجرد بخيله حتى يلقى القائم (عج) ؟... چون به سفياني خبر ميرسد که قائم (عج) از سمت کوفه به سوی او حرکت کرده، با سواران خود به سوی او حرکت میکند تا اینکه با قائم (عج) روبهرو میشود...».بنابراین نهایت مدلول این دو روایت و امثال آن، قتال تمامی کفاری است که در سپاه دجال و سفیانی حضور دارند؛ ولی این مطلب را که این تعـداد از کفار چند درصد از همه کفار هسـتند، از این روایات نمیتوان بهدست آورد.۳. دسته سوم، روایاتی که نه بر شمول قتل دلالت دارند و نه قتل در زمان یا جنگ خاصی که ما بعضی از آنها را در اینجا میآوریم:الف: امام باقر (ع):ولاتبقی ارض الا نودي فيها بشهادهٔ ان لااله الاالله وحده لا شريك له و ان محمدا رسول الله و هو قوله: له اسلم من في السموات و الارض طوعا و كرها و اليه ترجعون و لا يقبل صاحب هـذالامر الجزيـهٔ كما قبلها رسول الله (ص) و هو قول الله و قاتلوهم حتى لاتكون فتنه و یکون الدین کله لله. [۳۰] .جایی نمیماند مگر این که در آن به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر (ص) شهادت داده میشود و این همان سخن خداوند است که میفرماید: «تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند، از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر فرمان او تسلیماند و همه به سوی او باز گردانده میشوند.» و صاحب این امر، آنچنان که رسول خدا (ص) جزیه میگرفت، جزیه قبول نمیکند و این همان سخن خداونـد است که میفرماید:و با آنها پیکار کنید تا فتنه (شـرک و سـلب آزادی) برچیده شود و دین (پرسـتش) همه مخصوص خدا باشد.با توجه به اینکه در ذیل روایت به آیه شریفه «و قاتلوهم»... استناد شده است، بنابراین امام با اهل کتاب به جهاد خواهند پرداخت و طبیعی است که در این جهاد، گروهی از اهل کتاب کشته خواهند شد؛ ولی این که چهقدر از اهل کتاب به دست سپاه امام به قتل خواهند رسید، مسئلهای است که روایت نسبت به آن ساکت است.ب: امام کاظم در تفسیر آیه و له اسلم من فی السموات والارض طوعا و كرها؛ (آلعمران: ۸۳) «و تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند، از روى اختيار يا از روى اجبار در برابر فرمان او تسليماند».فرمود:انزلت في القائم اذا خرج باليهود والنصاري والصابئين والزنادقة و اهل الردة والكفار في شرق الارض و غربها فعرض عليهم الاسلام فمن اسلم طوعاً امره بالصلاة والزكاة و ما يؤمر به المسلم و يجب لله عليه و من لم يسلم ضرب عنقه حتى لايبقى في المشارق والمغارب احـد الا وحـد الله قلت له: جعلت فداك ان الخلق اكثر من ذلك. فقال: ان الله اذا اراد امرا قلل الكثير و

كثر القليل. [٣١] .اين آيه درباره قائم (عج) نازل شده است. او چون بر يهود، نصارى، صابئان، ملحدان، مرتدان و كفار شرق و غرب زمین خروج کرد، اسلام را بر آنها عرضه میکنـد. پس کسـی که از سـر اختیار اسـلام آورد، او را به نماز و زکات و واجبات الهی و آنچه که بر عهده مسلمان است دستور میدهد و کسی که اسلام نیاورد را گردن میزند. تا این که در شرق و غرب کسی نمیماند، مگر اینکه به یگانگی خداوند معتقد باشد. راوی گوید: عرض کردم: فدایت شوم مردمان بیش از این هستند که بتوان آنها را کشت. حضرت فرمود: چون خداوند اراده فرماید زیاد را کم و کم را زیاد میکند.گرچه در این روایت، قتل غیرمسلمانان مشروط به اسلام نیاوردن آنها شده و جمله شرطیه به خودی خود هیچ دلالتی بر تحقق شرط ندارد؛ لذا تحقق مشروط نیز قطعی نیست؛ ولی با توجه به علم امام (عج) به آینده، طبیعتاً اگر این شرط برآورده نمیشد و کسی نیز کشته نمیشد ـ یعنی همه مسلمان میشدند ـ امام جمله را به این شکل بیان نمیکرد؛ بلکه میفرمود همه مسلمان میشوند. بنابراین بیان مطلب به شکل قضیه شرطیه خالی از اشاره به وجود برخی از افرادی که اسلام را اختیار نکرده و کشته میشوند نیست. مؤید این مطلب فهم راوی حدیث است که او نیز از قضیه شرطیه تحقق شرط ـ عدم اسلام ـ و در نتیجه، تحقق مشروط قتل ـ را فهمیده است؛ لذا میپرسد که مردم بسیارند و قتل آنها ممکن نیست و حضرت نیز فهم او را رد نکرده و با این پاسخ که برای خداونـد کم و زیـاد تفـاوتی نـدارد فهم او را تأییـد میکنـد.بنابراین دلالت روایت بر قتل برخی از اهل کتاب مسلم است، ولی کمیت اهل کتابی که کشته میشوند مسئلهای است که در این روایت به آن هیچ اشارهای نشده است. چه بسا با توجه به قراین و شواهد گذشته، بیشتر اهل کتاب اسلام آورده و گروه اندکی کشته می شوند. پرسش: مدلول ذیل روایت بالا این است که بسیاری از اهل کتاب به دست حضرت کشته می شوند؛ زیرا راوی از سخن حضرت این گونه فهمیده که گروه زیادی به دست امام مهدی (عج) کشته خواهند شد و حضرت نیز این فهم را رد نمیکند و پاسخ میدهـد خداونـد اگر بخواهـد کم را زیاد و زیاد را کم میکنـد که این پاسـخ به گونهای پذیرفتن فهم راوی نیز هست. بنابراین از این روایت فهمیده میشود که امام مهدی (عج) در رویارویی با اهل کتاب، از حربه قتل و کشتار به گستردگی استفاده میکند و تعداد بسیاری از آنان را به قتل میرسانند.پاسخیکم: در این روایت، از شش گروه نام برده شده است: یهود، نصاری، صابئین، ملحدین، مرتدین و کفار و مدلول روایت قتل بسیاری از مجموعه این شش گروه است؛ نه کشته شدن بسیاری از یهود و نصارا. بنابراین اگر ما از شواهد و قراین دریافتیم که شیوه امام (عج) در رویارویی با اهل کتاب برپایه گذشت و مداراست، در نتیجه، سهم اهل کتاب از این کشتار گسترده بسیار اندک خواهد بود.دوم: «قتل کثیر» غیر از «قتل اکثر» است؛ ممکن است امام (عج) از یک مجموعه صد میلیون نفری ۵۰ هزار معانـد را به قتل برسانـد؛ ولی این گروه، بیش تر مجموعه صـدمیلیونی نیسـتند. گرچه اگر بدون مقایسه در نظر گرفته شوند، گروه زیادی هستند. بنابراین ما این واقعیت را میپذیریم که ممکن است از اهل کتاب نیز گروه زیادی کشته شوند، ولی با توجه به قراینی که پیشتر برشـمردیم، این گروه زیاد در مقایسه با جمعیت مجموعه اهل کتاب، درصـد بسـیار اندکی خواهند بود و قتل این تعداد از اهل کتاب به دلیل عناد و خصومتی که با حکومت جهانی امام (عج) دارند، بسیار طبیعی خواهد بود.

### جمع بندي

از مجموع روایاتی که متعرض مسئله قتل اهل کتاب شده است، در روایات دسته دوم و سوم، گرچه به مسئله قتل اشاره شده است، لیکن از میزان استفاده امام مهدی (عج) از این اهرم ذکری به میان نیامده است.بنابراین با توجه به قراینی که سابقاً برشمردیم ـ قراین اسلام اکثریت [۳۲] و برخورد مسالمت آمیز امام با اهل کتاب ـ میتوان این احتمال را تقویت کرد که اهل کتابی که به دست امام (عج) کشته میشوند، در مقایسه با مجموعهٔ جمعیت اهل کتاب بسیار اندک خواهند بود.در معنای روایت دسته اول، دو احتمال وجود داشت که براساس احتمال اصح، معنای روایت، عمومیت قتل کفار و مشرکین نبود؛ لیکن اگر ما مفاد این روایت را عمومیت قتل کفار و مشرکان بدانیم، این معنی به چند دلیل قابل اخذ نیست: ۱ ـ روایات دسته دوم و سوم که براساس آنها، قتل کفار و

مشرکین پس از اتمام حجت و عرضه اسلام خواهد بود. ۲- این اصل مسلم و قطعی عقلی و اسلامی که کشتن شخصی پیش از اتمام حجت و آشکار شدن حقیقت ممنوع است. بنابراین اگر در این روایت، سخن از قتل تمامی کفار به میان آمده است، منظور کفاری است که پس از اتمام حجت و آشکار شدن حقیقت، باز بر عقیدهٔ باطل خود اصرار بورزند.علاوه بر این که ظهور عبارت «اذا قام القائم» [۳۳] بر شروع قتل از همان آغاز ظهور نیز محل تأمل است؛ چرا که این واژه میتواند به این معنی باشد که این اتفاقات ـ ناخشنودی کفار از ظهور و قتل آنها ـ پس از قیام رخ خواهد داد؛ اما بلافاصله یا با تأخیر بودن این اتفاقات، مطلب دیگری است که از این واژه نمیتوان استفاده کرد. آن چه گذشت، بر خوردهای اولیه سپاه امام مهدی (عج) با اهل کتاب بود. تحقیق درباره سرنوشت اقلیت باقیمانده اهل کتاب را که نه اسلام آورده و نه در جریان فتح دنیا کشته میشوند در جای خود باید دنبال کرد.

# پاورقی

- [١] مصباح كفعمى، زيارة المهدى (عج).
- [۲] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۹۰.
  - [٣] مفاتيح الجنان، زيارت آل يس.
    - [۴] اعراف، ۱۵۶.
    - [۵] مفاتيح الجنان، زيارت آل يس.
      - [۶] همان.
- [٧] محمد بن ابراهيم النعماني، غيبت نعماني، ص ۴۵٠.
  - [٨] محمدصدر، تاريخ ما بعدالظهور، ص ٣٧٨.
- [٩] محمد بن ابراهيم النعماني، غيبت نعماني، ص ٣٣٧. [
- [10] على كوراني، معجم احاديث الامام المهدى، ج ٥، ص ٢٥١.
- [۱۱] بتریه پیروان کثیرالنوای ابتر هستند. ر.ک: محمد بن عبدالکریم (شهرستانی)، الملل والنحل، ج ۱ (بیروت: دارالمعرفهٔ، ۱۴۰۲) ص۱۶۱.
  - [۱۲] محمدصدر، تاریخ ما بعدالظهور، ص ۹۷.
    - [۱۳] همان، ص ۹۸.
  - [۱۴] على كوراني، معجم احاديث الامام المهدى، ج ٣، ص ١٢۴.
    - [۱۵] همان، ج ۳، ص ۳۱۷.
    - [18] همان، ج ۳، ص ۱۱۹.
      - [۱۷] همان، ج ۳، ص ۹۶.
  - [۱۸] على كوراني، معجم احاديث الامام المهدى، ج ٣، ص ١٨٠.
    - [۱۹] همان، ص ۲۴۰.
  - [۲۰] على كوراني، معجم احاديث الامام المهدى، ج ٣، ص ٣١٤.
    - [۲۱] همان، ج ۳، ص ۳۱۴.
    - [۲۲] محمدصدر، تاریخ مابعدالظهور، ص ۴۱۰.
  - [۲۳] على كوراني، معجم احاديث الامام المهدى، ج ٣، ص ٢١.

[۲۴] همان، ج ۳، ص ۴۴۰.

[۲۵] على كوراني، معجم احاديث الامام المهدى، ج ۵، ص ١۴٥.

[۲۶] همان، ج ۳، ص ۱۲۱.

[۲۷] ر.ک: فصلنامه انتظار شماره ۱۱ و ۱۲ مقاله: اهل کتاب در دولت مهدی (عج).

[۲۸] همان، ج ۳، ص ۱۲۲.

[۲۹] همان، ج ۳، ص ۳۱۶.

[۳۰] همان.

[۳۱] على كوراني، معجم احاديث الامام المهدى، ج ۵، ص ۶۰.

[٣٢] فصلنامه انتظار شماره ١١ و ١٢ مقاله اهل كتاب در دولت مهدى (عج).

[۳۳] ص ۳۰.

# درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحيم

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فَى سَبِيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آيه ۴۱)

با اموال و جانهای خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّ بلام): خدا رحم نماید بندهای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف) و با فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اهداف : دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّیلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.

از جمله فعالیتهای گسترده مرکز:

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

ه) تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴)

ز)طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...

ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسحد حمکه ان و ...

ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت: ۲۳۷۳ شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶

وب ســـــــايت: www.ghaemiyeh.com ايميــــــــل: Info@ghaemiyeh.com فروشـــــگاه اينترنــــتى: www.eslamshop.com

تلفن ۲۵–۲۳۵۷۰۲۳ (۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۳۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۲۲۱) بازرگـانی و فروش ۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور کاربران ۲۳۳۳۰۴۵(۳۱۱)

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.

ارزش کار فکری و عقیدتی

الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او میفرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمتها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».

التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست تر می داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می دارد و با حجّتهای خدای متعال، خصم خویش را ساکت می سازد و او را می شکند؟».

[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی گمان، خدای متعال می فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».

مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».

